





كان الكُتكوتُ الصَّغيريلعبُ مع أُصِحابِه، إِذُّراً يَ شَيِئًا يامعُ على الأرضِ أمامَه، فحرَى نحوَه ، وحاولَ أن يلنقطه بمنقاره الصَّغير.. ولريكنْ هذا الشَّيُّ إلَّا قَطَلُمَةً نُقُودٍ فِضَّيَّةً، منذواتِ لعَشَرة العُروش، سقطتُ من وهي ذاهبة إلى السُّوق.



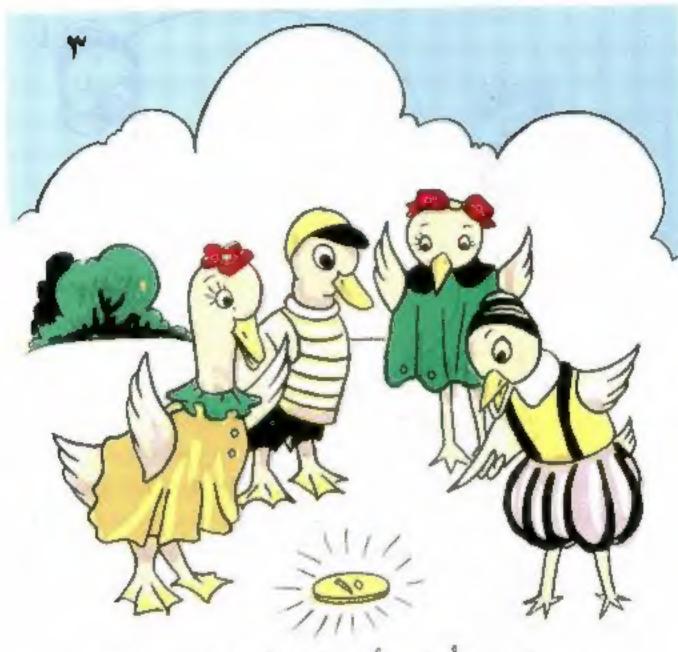

نادَى الكُتكوتُ الصَّغيرُ على أصحابِه، من البَطِّ والوَزِّ، وقال لهم : انظروا ماذا وجَدْت؟ إنَّه شَيُّ غريبُ حقّا؟ ماذا تظنُّونَه يا أصْدِقائى ؟



## قال الكتاكيتُ الصِّغار: لا. لانظُنُّ ذلك



فلنذهبُ إلى جارِنا الدِّيكِ الرُّومِي ، ونسأَلُه ، فهُو أكبرُمِنَا ، ويعرِفُ أكثرَمِنَا . ضحِك الدِّيكُ الرُّومَىُ مِلَ شِدقيْه ، وقال : لا ياصِغارى ، إنهَا ليستْ قطعةً من الشَّمس . فنظرَ إليه الصِّغارُ بانتباهِ وقالوا: ماذا تكونُ إذنْ،



إِنَّهَا .. إِنَّهَا سمكةٌ يا أطفالي



أَثَمَّ ذهبَ الصِّغارُ إلى البَطَّةِ الكبيرةِ الصَّبغارُ إلى البَطَّةِ الكبيرةِ الطَّيِّبة ، وسألوها: ماهذا الشَّيُّ اللَّامِعُ البرَّاق ؟ الطَّيِّبة ، وسألوها: ماهذا الشَّيُّ اللَّامِعُ البرَّاق ؟



بعد تفكير: أظنُّ يا أطفالى أنها نَجمةُ سقطتُ من السَّماء . قالت الوزَّة زيزى : ألرأقل لكع، السَّماء فالت الوزَّة زيزى : ألرأقل لكع، إنَّها قطعة من الشَّمس سقطتُ علينا ؟



قال الكتاكيت: مسكينة ، هذه النّجمة الصّغيرة . ألا توجدُ طريقة لإرجاعِها إلى السّماء؟ قالتِ البطّة الكبيرة : كلّفو النّسر، فهو يستطيعُ أنْ يطير، ويقذفها لأعلى، فصل إلى السّماء بشهولة.





